الثمن السادس من الحزب الواحد و الأربعون ظَهَرَأَلْفُسَادُ فِي أِلْبَرِّوَالْبَحْرِ بِمِاكْسَبَتَ أَيْلِ إِلنَّاسِ لِيُدِ يِقَهُم بَعْضَ أَلدِ عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١ قُلْ سِيرُواْفِي إِلَا رَضِ فَانظُرُواْ كَيَفَ كَانَ عَلِقِبَةُ الذِينَ مِن قَبُّلُ كَانَ أَكْنَارُهُم شُمْشُرِكِينَ ١٠ فَأَقْمَ وَجَهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِن فَبَلِ أَنْ يَّانِي يَوْمُ لَّا مَرَدَّ لَهُ ومِنَ أَلْتَهِ يَوْمَ إِنْ يَصَّدَّعُونَ ١ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْنُرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ بَمَهَدُونَ ﴿ لِبَعْ بِيَ أَلْذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ مِن فَضَلِهِ يَهِ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ الْكِفِيرِ بَنَّ ١ وَمِنَ-ايَانِهِ عَ أَنْ يُرْسِلَ أَلِرِيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيفَكُمُ مِّن رَّحْمَنِهِ وَلِنَجْرِي أَلْفُلُكُ بِأَمْرِهِ م وَلِتَكِنَنَغُواْ مِن فَضَلِهِ ، وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونٌ ۞ وَلَقَدَ اَرُسَلْنَا مِن قَبَلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِ مَ فَجَآءُ وهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْنَقْتُمْنَا مِنَ أَلْدِينَ أَجْرَمُواْ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصُـُرُ الْمُومِنِينَ ١ أَلِنَّهُ الذِه يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَنُشِيرُ سَحَابًا فَيَكَبُسُطُهُ و فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ وكِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدُقَ يَخِنُرُجُ مِنْ خِلَلِهِ " فَإِذَا أَصَابَ بِيهِ مَنْ بَتَنَاكُ مِنْ عِبَادِهِ ﴿ إِذَا هُمُ يَسْتَبْشِرُونَ ١٥ وَإِن كَانُواْ مِن فَبُلِ أَنْ يُثُنَزَّلَ عَلَبْهم مِّن فَبَلِهِ ع لَمُبُلِسِينٌ ١ فَانظُر إِلَىٰ أَنْدِ رَحْمَتِ إِللَّهِ كَيْفَ مُحْمِ إِلاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴿ إِنَّ ذَا لِكَ لَمُعْجِ الْمُوْتِي وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَدِّءِ قَدِيثُ ۞ وَ لَهِنَ ارْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوهُ مُصَفَرًا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعَدِهِ عِيكُفْرُونَ ١٠٠٥ فَإِنَّكَ لَا نُسُمِعُ الْمُوَتِي وَلَا نُسُمِعُ الشُّمَّ الدُّعَآءَ! ذَا وَلَّوْأ مُدْبِرِينَ ١٠ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْحُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمُوٓ إِن نُسُمِعُ

إِلَّا مَنْ يَنُومِنُ بِعَايَنِنَا فَهُم مُّسَامُونَ ٥

أنتة الذي